- اجلس يا أبا عُبيد هُنا ولا تبرح مكانك حَتَى آتيك بماء مُثلَج . . وغادر أشعب المكان غير مُصدق بالنّجاة ، تاركا الأعرابي المسكين ينتظر ، حتى مصى النّهار ، فلما نقد صبر الأعرابي ، غادر المطعم ، ليركب حماره ، فأمسك به صاحب المعلّم قائلاً :

فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ فِي براءة :

\_لَقَدُ أَكُلُتُ ضَيِّفًا ..

فَانْهَالَ عَلَيْهِ صَاحِبُ الْمَطْعَمِ ضَرِبًا وَلَكُمًا ، وَلَمْ يَتُرُكُهُ حَتَّى تَقَاضَى مِنْهُ ثَمَنَ اللَّحْمِ . . فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ :

-لَعَنَ اللَّهُ ذَلِكَ الْمُحَتَّالَ ، لَقَدْ قُلْتُ لَهُ أَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ، وَهُوَ مُصرٌ عَلَى أَتَنِي أَبُو زَيْدٍ . .

( تمت )

رقم الإيماع | 1-8-1 / 1-8-1 التراسم الدولي | 1-11 - 121 - 127 - 140 وأخذ أشعب الأعرابي إلى مطعم ، حيث يشوى اللحم ، ورائحة الشواء الشهية تمالاً المكان ، قطلب لحما له وللأعرابي وجلسا يأكلان ، حتى أصيب أشعب بالتُحمة من كثرة ما أكل من اللحم ، وقال أشعب في دهاء :

ـقد طعمنا حتى شبعنا ، وما أحوجنا إلى ماء مُثلَج حتى تُطفئ نيران هذا الطعام الدسم . .

قُوافَقهُ الأعرابي عَلَى رأيه ، فَقَالَ لَهُ أَشْعَبُ :



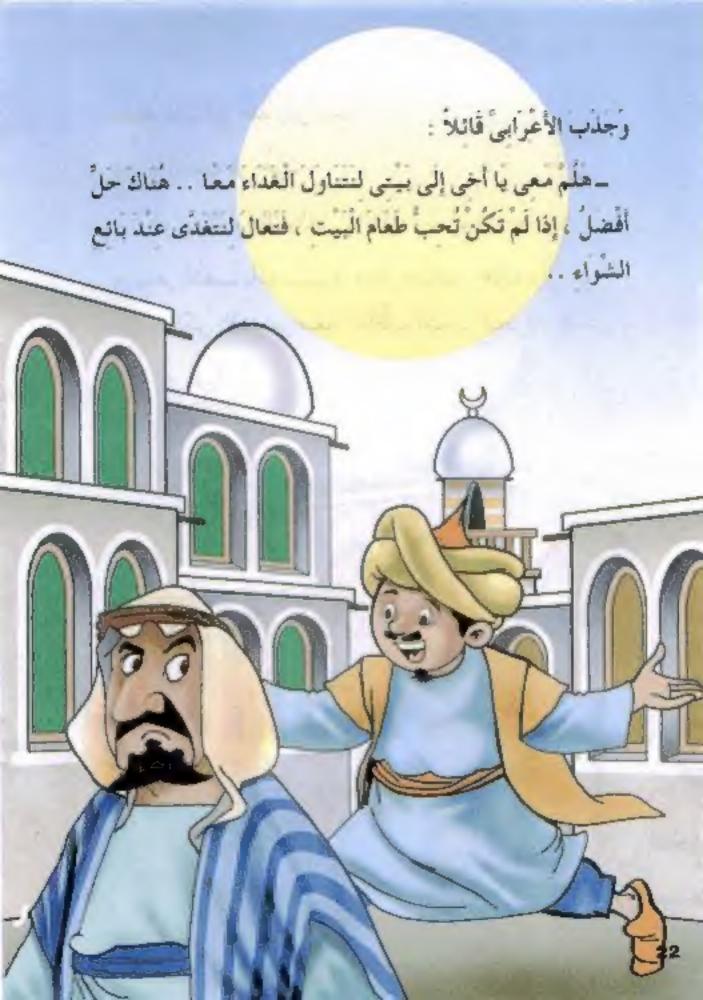

\_لَقَدُ مَاتَ أَبِي مُنَدُّ زَمَنِ بِعِيدٍ ... فَصَاحِ أَشْعِبُ فِي حُزِن :

-لا حول ولا قُونَة إلا بالله .. إنا لله وإنّا إليه راجعُون ..
وتظاهر أشعبُ بأنه سيمرَقُ صدر جلبابه ، حُزْنًا على الرّاحل



وَبَدَأُ أَشْعَبُ يَشْعُرُ بِالْجُوعِ فَلَمْ يَدْرِ مَاذًا يَفَعَلُ ، وكَيُفَ يَحْتَالُ للْعُثُورِ عَلَى طَعَامِهِ ..

وبينما أشعب واقف يُقلب الأُمُور على وجُوهها ، رأى رجُلا أعرابيا من أعراب الصحراء يسوق حمارة أمامه ، وقد ارتسمت على وجهه أمارات السداجة ، وعلامات العقلة ، فتبسم أشعب وقال في نفسه :

\_حمدا لله . . ظفرتا بصيد سمين ، وضمنا الغداء . .

وتقدم من الأعرابي مصافحا ومعانقا بحرارة ، وهُو يصيحُ قائلا :

\_حياك الله أبا زيد . . من أبن أقبلت . . وأبن تذهب ؟! هلم معي يا أخي إلى بيتي . .

فنظر إليه الأعرابي متعجبا ، وقال :

ــ لـــت أبا زيد ، ولكني أبو عبيد . .

فقال أشعب متصنعا الندكر:

ـ تعم يا أخى . . أنت أبو عبيد . . لقد تذكرتُك . . كيف حالك يا أخى ، وكيف حال أبيك . .

فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ فِي براءة :

فظل يلعنه في سره .. وغادر المسجد وهو يقول لنفسه . - كان أولى بنا نحن الطفيليين أن تحتال بمثل هذه الحيل لكسب أرزاقها ، بدلا من انتظار الولائم والحفالات للتطفل عليها ..

وبالطبع لم يلحق أشعب بالقافلة المسافرة إلى مكة ، فوقف حزينا مهموما ، وهو لا يدرى ماذا يفعل ، ولا كيف يتصرف للخروج من هذا المأزق الذي وضع نفسه فيه بإرادته ...



الله يجحدُ نُبُوة النبي عَنْهُ ، ولناله من أذى الناسِ ما لا تُحمدُ عُقْبَاهُ عَلَى أَمْرِ هُوَ مِنْهُ بِرَاءٌ

ولذلك بقى أشعب ساكنا في مكانه ، وهو يلعن نفسه ؛ لأنه لم يستمع إلى نصيحة صديقه . أما الرجل ، فقد استمر قائلاً :

-رأيتُ النبي عَنْ في المنام . وقد قال عَنْ : « من رآني في المنام ، فقد رآني حقا ؛ فإن الشيطان لا يتمثل بي ، وقد علمني على دعاء ، وأوصاني أن أعلمه لكم .

فَقَالَ أَحَدُ الْحَاصَرِينَ :

\_عَلَّمْنَا هَذَا الدُّعَاءَ يَا أَخَى . .

فأظهر الرجلُ رزمة كبيرة من الأوراق ، وقال :

لقد كتبت الدعاء على هذه الأوراق بمسك وزعفران ، قمن دفع لى درهمين ثمنا للورقة أعطيته إياها ..

ولم يكد الرجل يتمم كلامة ، حتى انهالت عليه الدراهم من الحاضرين في المسجد ..

ورأى أشعب الدراهم الكثيرة وهي تنهال على ذلك الرجل ، فتعجب من حنكته وذكاته واحتياله على الناس لكسب رزقه ، وأخذ يتأمل فصاحته ووقاحته ، وربطه الناس بهذه الحيلة البارعة ، ولذلك لم ير أشعب أمامه إلا أن يظل جالسا في مكانه \_ كما فعل الآخرون \_ وواصل الرّجل حديثه قائلا :

فربط هذا القول أشعب بالقُيُود ، وشده بالحبال ، قلو أنّه تهض من مكانه وتحرك مغادرا المسجد ، لكان ذلك النّذل



وأخيراً كبر الإمام ، ونهض واقفا لأداء الركعة الثانية ..
وما حدث في الركعة الأولى حدث أطول منه في الركعة
الثانية ، وكأن الإمام كان يتعمد إغاظة أشعب ، وتعطيله عن
اللحاق بالقافلة .. هكذا ظن أشعب في نفسه ، لكنه احتمل
بصبر منقطع النظير ، حتى انتهى الإمام من إتمام الركعات
الأربع ، وجلس لقراءة التشهد الأخير ، فقال أشعب في نفسه :

-هانت وبانت .. لقد سهل الله المخرج ، وقرب الفرج ..
وما إن سلم الإمام ذات البعين وذات الشمال ، حتى نهض
رجُلٌ وَصَاحَ قَائلاً :

\_ أيُّهَا النَّاسُ . . أيُّهَا النَّاسُ .

فَنظر إليه جميع من في المسجد ، وانصتوا ، وواصل الرَّجُلُ حَديثهُ قَائلاً :

\_من كان فيكم يُحبُ النبي الله ويُحبُ أصحابهُ على ، فليعرني سمعهُ وليصغ إلى ساعة ..

فَقَالَ أَشْعَبُ فِي نَفْسه :

\_لو غادرت المسجد الآن قلن أكون مُحيًّا للنَّبِيِّ عَلَيْهُ ، وسيتهمني ذلك الوغدُ بذلك علانية أمام الناس . .

وأخذ يلعن نفسه ؛ لأنه ترك مكانه في الصف الأخير وتقدم الى الأسام ، قلو أنه كان يقف وحده الآن خلف الصفوف لتمكن من الفرار دون أن يلحظه أحد .. ولكن الأمل عاوده في أثناء السجدة الثانية من الركعة الأولى ، والتي بدت له كائها دهر طويل ، قرقع رأسه ونظر خلفه ، قوجد الصف الذي تركه قد تكامل تماما ، وليس فيه فرجة ليهرب منها ، ولذلك عاد



الإمامُ وسجد ، وأطال في سخوده بصورة لم يعْهدُها أشعبُ منْ قَيْلُ ..

كُلُّ دلك وأشعب يتحرقُ على بار الصبر ، ويتقلبُ على جمر العيظ ، لكنهُ تدكر أنه في الصلاة ، فكظم عيطهُ في صدره ، وادعن للحُنسُوع ، وقد تملكهُ الباسُ من اللحاق بالقافلة ، فهو لم يرل في الركعة الأولى



فقرأ الفاتحة على مهل ، وأطال القراءة ثم قرأ سورة طويلة من سُور القراد اللّكريم في سراه ، وأطال في القراءة والنجويد ، ثم الحسي للركوع ، وأطال في التسبيح بيوع من الْحُشُوع لم يعهده أشعب من قبل . . ثم رفع رأسة ويهص من الركوع ، قائلا «سمع الله لمن حمده ، واستسر واقفنا حتى طن أشعب أنه نام في مكانه ، وأنه لن يستخد أبدا ، وأحيرا كبر



مكة مع صديق له متطفل مثله ، عسى أن يجدا فينهنا ولائم عامرة لذى أناس لا يعرفونهما ، ، وإليكُمُ ما حدث . .

أعد أشعبُ ورفيقه العدة للسعر مع قافلة متجهة إلى مكة ، وتصادف أن كاد موعد تحرك القافلة وقت صلاة الطهر ، فتوجّه أشعبُ إلى المسجد لأداء الصلاة ، على أن يلحق بالقافلة بعد دلك ، فحاول رفيقه أد يحقلهُ يرُحلُ مع القافلة ، على أن يصلى الأهور في الطريق ، لكن أشعب قال لهُ

ديا أحمق يحب أن تصلى وبدعو الله ، فيترزَّقا بمُعقبين تطفلُ على ولاتمهم ،

فلم يوافقه صديقه ، وطل كُلُ منهما متمسكا برأيه وفي النهاية رحل الصديق مع القافلة ، ودحل أشعب إلى المستحد ليصلى ، وكانت صلاة الجماعة قد بدأت ، ووجد أشعب أن حميع الصفوف مكتملة ، ولم يرص أن يقف وحده في صف حلى الصفوف ، فجدب أحد المصلين من الصف الأحير ؛ ليقف بحواره في الصف ، فلما ناحر الرجل ووقف بحوار أشعب مكان الرحل في الصف حاليا ، فتقدم ووقف مكان ووقف مكان ووقف مكان الرحل في الصف حاليا ، فتقدم ووقف مكان الرحل في الصف حاليا ، فتقدم ووقف مكان ووقف مكان ورقف وحده . .

ومنَّ سُوء حظَّ أشعب أن كان الإمام رجُلا بطيئا ثقيل البحركة ،

وليمة أو مأذبة إلا أكل فيها ، طالما وانته الفرصة ، فإن لمْ تُوانه احتال لذلك ..

ولكن جاء يوم على أشعب صاق به الحال ، وسُدت أبواب الولائم في وحهه ، فلم يعد يجد أحدا بدعبوه إلى وليمة ، ويدعو نفسه هو إليها دون استئدان ، بعد أن عرف الناس حيله وألاعيبه في البطفل وافتحام ولائمهم

وبدلك قرر أشعب أن يترك المدينة النمورة ، ويسافر إلى



وأحد أشعب يتصنع أنه على وشك أن يُلقى بقسه ، فعزع صاحب الدار ، وأحد يرجُوه ألا يفعل ؛ حتى لا يُفسد الفرح . . ولم تمص دقائق ، حتى أرسل إليهم صاحب الدار مائدة كبيرة عليها كُلُّ أطايب العلمام

والمقص فريق الطَّميلين على الطعام ، كَالُو حُوش الْكاسرة ... وأحد ابن أشعب يأكُلُ بصع لُقيمات ، ثُمُ يشرب قليلاً من أُماء ...

التحى أشعب بالله جالبا ، ولطمه على وحهه ، قائلا . ملو جعلت مكان الماء الدى شربته تُقيمات لكال أقصل .. فقال الأبن فقال الأبن

مان الماء يُوسَع مكانا ، فأكُلُ أكثر يا أبى .
فعاد أشعب إلى صفع ابنه مرة أحرى وهُو يقُولُ
مأيُها اللّيمُ ، لم لم تبهني إلى هذه الْحقيقة ، قبل جُلُوسا إلى الطّعَام ؟!

وهكدا صار أشعب رعيم الطَّفيَليِّي بلا مُنافس .. وعشَّفُهُ للطَّعام عجبُ ، فلم يشرُكُ



بيا صاحب الدّار ..

فرفع صاحبً الدار بظرة إليه قائلا

مَا بِكَ يَا هَذَا ؟!

فقال أشعب :

ما أيهما أحب إليك ، أن تصعد إلما بمائدة كبيرة عامرة فأكل وسرل بملام ، أو أرمى بنفسى من هذا العنو الشاهق ، فأموت ويحرج من دارك قتيل وبتحول عرسك وفرحك إلى مألم "



## فقال أشعب :

- طالما أبكم تُقرود برعامتي لكم ، فسوف أحتالُ لإطعامكُم . قبطرُوا إليه قائلين :

> رِ لَكُنُّ مِن تَكُونُ أَصَلِحِكَ اللَّهِ ١٠ فَقَالُ أَشْعَبُ :

> > رابا أشعب أيها الحمقى فقالوا جميعًا [

دفد أقررنا برعامتك . حتى نقبل أن تحال لما فأطلُ أشعبُ إلى صحن الدار ، حيث صاحب الدار وصيوفهُ يأكُلُون عير عائين بالطفيلين ، وصاح





فقالوا جبيعا في نفس واحد

\_والله ما معرف حيلة عبر البطعل والتهام الطعام فقال أشعب :

-وإدا اختلَتُ بكم بحيلة ، حى ترلوا وبأكلوا مع من يأكُنُون ١٥ فظر الطفيليون معصّهم إلى معص وهُم لا يُصدقون ما يسمعون . ثُمُ قَالُوا جميعا في مفس واحد

\_ نُقرُ لِك بأنك رعيمنا ورائدُنا وقائدُنا في التطفل



ووجد أشعب بعُسه ومعه ابنه ومجموعة المتطفلين محبوسي فوق المتطفلين محبوسين فوق السطيح ، وهُم ينظرود إلى الطعمام ولا يستطيعود الوصول إليه يسبب ارتفاع السطح ، فتملكهم العيظ ، وقال أحدهم .

روالله ما لاقيبًا من الدُّل والهنوان مثل ما لاقيبًا اليوم على يديُّ دلك الَّماكر ، صاحب الوليمة

وقال آخر :

القد حبيسيا هُنِيا مثل الدحاج ، فلا هُو تركيا نُشارك في طعامه ، ولا هُو تركيا بتطفّل على مأذّية عيره

فيطر إليهم أشعب ، وقال

ــما هي صباعتُكُم في الحياة يا إحوالُ ٢٢

فقالُوا حميعا في نفس واحد

بالحنّ جميعا طفيليون ، ولا عمل لنا إلا النطفلُ

فقال أشعب :

- حيبكم الله حميعا من طُعيليّن ، أليس عند أحدكُم حيله للحُرُوح من هذا المأرق الذي وقعنا فينه ، وحُبسنا ها هُنا كَالْجُودان في المصيدد ١٠



\_اصعد يا صمفي إلى حبث تفام الوليمة .

وهكدا صعد أشعب وابله إلى سطح الدار ، وتوالى صغود بقية الطفيدين إلى السطح ثم رفع الرجل السلم ، ورصعت الموائد للمدعوس ، من أقارت العريس والعروس ، في صحن الدار وعليها ما لد وطاب من أصناف اللحوم والأسماك والحلوى والفاكهة وعيرها من الأصناف



وأشَّعبُ هَذَا هُو أَشْعَبُ بِنُ جُبِيرٍ ، مِن أَهْلِ الْمَدينةِ الْمُنورَةِ ، وَهُو خَالُ الأَصْمَعِيُّ الأَديبِ الْفَقِيهِ . . وقد اشتُهر أَشْعبُ بالطَّرُف وخفة الرُّوحِ والْمرح ، ولَهُ حكايات ونوادر طريفة في ذلك . .

ولكن صار أشعبُ زعيم الطُّفيلين في زمانه وحتى بعد زمانه ! إنَّ لذلك قصة طريفة

فَقَدُ جَاءَهُ ابْنَهُ ذَاتَ يُومِ سَعِيدًا وَهُو يَصِيحُ :

- وليمة يا أبي . . وليمة فيها من الطّعام ما لذ وطاب . .

و دُونَ أَى تَفَكِيرِ أَسْرَعَ أَشْعَبُ مَعَ ابْنِهِ إِلَى الدَّارِ الَّتِي تُقَامُ قيها الوليمة ، وكُلُّ هَمَّه أَنْ يسبق الآخرين ، حتى يحجز لنفسه مكانا في صدر المائدة ، فتكون أصناف الطعام الجيدة في مُتناول بده ..

ولكن يبدو أن صاحب الدار، كان ذكيا فطنا إلى حيل الطُفيلين، فقرر أن يحرمهم من الجُلُوس إلى مأدّبته، التي تقام في صحن الدار، ولذلك وضع سُلما خشبيًا يُؤدّى إلى مطح المنزل، وكلما رأى شخصا لا يعرفه أشار إلى السلم قائلاً:

والْكلمة اشتُقَت من اسم رجل يُقالُ لَهُ وطُفيلٌ، ويُقالُ : إِنَّهَا جَاءِتُ مِن اسْمِ اشتُهِر بِالتَّظَفُّلِ يُدّعَى وَبَنَانَ الطَّفَيْلَى، وهو من بخرسان ، وقد أقام فترة من حياته ببغداد متطفّلاً على موائد أهلها ..

وتاريخ العرب يذكر لنا وأشعب، باعتباره أشهر مُتطفل في التاريخ ، وأشهر من رُويت عنه النوادر والطرائف والحكايات في التُطفل ..





## من نوادر وطرائف العرب



## زعيم الطفيليين

